وان قبرم بزار لفضاء الحوائج ﴾ اعـلم انه لم يزل العلماء وذوو الحاجات يزورون قبره ويتوسلون عنده في قضاء حوائجهم ويرون يجحذلك منهم الأمام الشافعي رحمه الله لما كان ببغداد فانه جاء عنه أنه قال أنى لاتبرك بابي حنيفة واجئ الى قبره فاذا عرضت لى حاجة صليت ركمتين وجئت الى قبره وسألت الله عنده فتقضى سريعا وذكر بعض المتكلمين علىمنهاجالنووى ان الشافعى صلى الصبح عند قبره فلم يقنت فقيل له لم قال تأدبا معصاحب هذا القبروذكر ذلك غيره ايضا وزاد الله لم يجهر بالبسملة ولا إشكال في ذلك خلافا لمن ظنه لأَنه قد يمرض للسنة ما يرجح ترك فعايا لكونه الآن أهم منها ولا شك ان الاعلام برفعة مقام العلماء أمر مطلوب متأكد وانه عند الاحتياج اليه لرغم أنف حاسد أو تعليم جاهل أفضل من مجر دفعل القنوت والجهر بالبسملة للخلاف فيها وعدم الخلاف فيه ولأن نفعه متعد ونفع ذينك قاصر ولاشك ايضاً ان الامام أبا خنيفة كان له حسادكثيرون في حيآنه وبعد ممانه حتى رموه بالعظائم وسعوا فى قتله تلك القتلة الشنيعة السابقة ولا شك ايضاً انالبيانبالفعل أظهر منه بالقول لان دلالة الفعل عقاية ودلالة القول وضعية وهي يتصور فيهسا التخلف عن مدلولها بخلاف الدلالة الفعلية اذ الدلالة على كرم زيد بفعسله للكرم لا يشبهها الدلالة على كرمه بقوله اني كريم واذا تمهدت هذه الدواعي اتضح ان فعل الشافعي لذلك أفضل من فعـــله للقنوت والجهر اظهاراً لمزيد التأدب مع هذا الامام ولمزيد شرفه وعلوه وانه من أثمة المسلمين الذينيقتدى بهم ويجب عليهم توقيرهم وتعظيمهم وآنه ثمن يستحيا منه ويتأدب معه من أن يفمل بحضرته خلاف قوله بقد وفاته فكيف فيحيانه وان الحاسدين لهخسروا خسرانا مبيناً وانهم ممن أضله الله على علم ولما وقف ابن المبارك على قبره قال رحمك الله مات ابراهيم النخعي وحمـــاد بن سليمان وثركا خافاً ومت أنت ولم تترك على وجه الارض خلفاً ثم بكى بكاء شديداً وقال الحسن بن عمارة على